## نظم قواعد فقه القلوب

لفضيلة الشيخ/

صالح بن عبدالعزيز بن عثمان سندي حفظه الله

نظمه المذنب الفقير/ عامر بهجت غفر الله له

قُلُوبِنَا وَالْفَوْزُ وَالْفَلاحُ مَعَ سَلَامِهِ عَلَى النَّبِيِّ لِمَنْ أَتَى وَالْقَلْبُ ذُو سَلَامَهُ كُلُّ مُوَقَّقِ صَلَاحُ قَلْبِهِ عَنْ عِلْمِهِ وَشَاعَتِ الْأُمْرَاضُ فِيمًا أَبَانَ الْعُلَمَا =فَريضَهُ فِقْهِ الْقُلُوبِ لِلنَّبِيلِ الْمَاجِدِ وَفَقَّهُ اللَّهُ الْمُعِيدُ الْمُبْدِيْ حَوَى مِنَ الْبَابِ نَفَائِسَ الدُّرَرْ لِمَنْ عَنِ الْحِفْظِ لِنَثْرِهِ عَجَزْ فِي نَظْمِهِ فَتَمَّ بَعْدَ الْعَصْر صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَيْهِ الْبَارِي

حَمْدًا لِمَنْ بِيدِهِ صَلَاحُ ثُمَّ صَلاَةُ رَبِّنَا الْعَلِيِّ وَبَعْدُ فَالنَّجَاةُ فِي الْقِيَامَهُ فَكَانَ أُوْلَى مَا سَعَى فِي كَسْبِهِ وَمَعَ ذَا قَدْ كَثُرَ الْإِعْرَاضُ [٦] وَطِبُّ ذِي الْأَفْئِدَةِ الْمَريضَهُ  $[\gamma]$ هَذَا وَقَدْ نَظَرْتُ فِي قَوَاعِدِ الشَّيْخَ صَالِحًا عَنَيْتُ السِّنْدِيْ فَإِذْ بِهِ سِفْرٌ مُفِيدٌ مُخْتَصَرْ فَقُلْتُ لَوْ نُظِمَ فِي سِلْكِ رَجَزْ مِنْ أَجْلِ ذَا شَرَعْتُ بَعْدَ الظُّهْرِ

فِي طَيْبَةٍ فِي مَسْجِدِ الْمُخْتَارِ [١٦]

## القاعدة الأولى: زكاة القلب مثل نماء البدن

زَكَاةُ قَلْبِ الْعَبْدِ كَالنَّمَاءِ [١٠] لِبَدَنٍ، وَالذِّكُرُ كَالْغِذَاءِ فَكَلَّ سَعَادَةَ بِغَيْرِ تَزْكِيَهُ [١٠] لِلنَّفْسِ مِنْ تَخْلِيَةٍ وَتَحْلِيَهُ أَفْلَحَ -واللهِ- مَنْ دَسَّاهَا أَفْلَحَ -واللهِ- الَّذِي زَكَّاهَا [١٠] وَخَابَ -عُذْ بِاللهِ- مَنْ دَسَّاهَا يَا رَبِّ زَكِّنَا وَأَصْلِحْ مَا فَسَدْ [١٠] مِنْ بَاطِنِ الرُّوحِ وَظَاهِرِ الجُسَدْ يَا رَبِّ زَكِّنَا وَأَصْلِحْ مَا فَسَدْ [١٠] مِنْ بَاطِنِ الرُّوحِ وَظَاهِرِ الجُسَدْ القاعدة الثانية: القلب إذا امتلأ بشيء لم يبق فيه متسع لغيره القاعدة الثانية: القلب إذا امتلأ بشيء لم يبق فيه متسع لغيره

وَالْقَلْبُ إِنْ مُلِي بِحُبِّ الْبَارِي [۱۷] لَمْ يَتَّسِعْ لِلشُّغْلِ بِالْأَغْيَارِ وَعَكْسُهُ بِعَكْسِهِ إِذْ مَا جَعَلْ [۱۸] لِرَجُلٍ قَلْبَيْنِ رَبُّ النَّاسِ -جَلْ-مَنْ وَجَّهَ الْقَلْبَ إِلَى مَوْلَاهُ [۱۱] بِكُلِّهِ انْصَرَفَ عَنْ سِوَاهُ مَنْ وَجَّهَ الْقَلْبَ إِلَى مَوْلَاهُ [۱۱] بِكُلِّهِ انْصَرَفَ عَنْ سِوَاهُ يَا رَبِّ وَجِّهْنَا إِلَيْكَ وَاصْرِفِ [۱۲] قُلُوبَنَا عَمَّنْ سِوَاكَ يَا حَفِي يَا رَبِّ وَجِّهْنَا إِلَيْكَ وَاصْرِفِ [۲۰] قُلُوبَنَا عَمَّنْ سِوَاكَ يَا حَفِي القاعدة الثالثة: القلب لا يتسع للعوض والمعوض عنه

الْقَلْبُ لِلْأَعْوَاضِ لَمْ يَتَّسِعِ [''] مَعَ الْمُعَوَّضَاتِ فَلْنَنْقَطِعِ عَنْ فِعْلِنَا الْبِدْعَة وَالْمَحْظُورَا [''] لِيَسَعَ الْمَشْرُوعَ وَالْمَأْمُورَا وَعَنْ فِعْلِنَا الْبِدْعَة وَالْمَحْظُورَا [''] لِيَسَعَ الْمَشْرُوعَ وَالْمُأْمُورَا وَعَنْ عُبُودِيَّةِ هَذَا الْقَلْبِ [''] وَالْحُوْفِ وَالْحُبِّ لِغَيْرِ الرَّبِّ وَعَنْ عُبُودِيَّةِ هَذَا الْقَلْبِ [''] بِغَيْرِهِ عَنْهُ وَالْإعْتِيَاضِ أَعَاذَنَا الله مِنَ الْإعْرَاضِ [''] بِغَيْرِهِ عَنْهُ وَالْإعْتِيَاضِ

## القاعدة الرابعة: القلب أصل والجوارح تبع

الْقَلْبُ أَصْلُ وَالْجُوَارِحُ تَبَعْ [٢٠] تَصِحُّ إِنْ صَحَّ الْفُؤَادُ الْمُتَّبَعْ تَفْسُدُ إِنْ يَفْسُدُ، لِذَا تَعَلُّمُ فِقْهِ الْقُلُوبِ مِنْ سِوَاهُ أَعْظَمُ وَكَانَ هُوَّ الْأَصْلَ فِي الشَّوَابِ وَالْمَدْحِ أَوْ فِي الذَّمِّ وَالْعِقَابِ وَكَانَ قَصْدُ عَمَلِ الْجُوَارِحِ تَحْصِيلَ قَلْبٍ طَاهِرٍ وَصَالِح لِذَا عُبُودِيَّةُ قَلْبِ أَعْظَمُ [٢٩] مِنَ الْجُوَارِحِ كَذَاكَ أَدْوَمُ وَكُلُّ وَاجِبٍ مِنَ الشَّرْعِ أَتَى [ت] وُجُوبُهُ عَلَى الْفُؤَادِ ثَبَتَا ثُمَّ الْجُوَارِحُ عَلَيْهِ أَتَّرَتْ [أَتَّرَتْ فَرُبَّ أَصْلِ بِفُرُوعِهِ تَبَتْ يًا رَبِّ أَكْرِمْنَا بِحَالِ صَالِحِ فِي الْقَلْبِ وَاللِّسَانِ وَالْجُوَارِحِ القاعدة الخامسة: الغني غني القلب

لَيْسَ الْغِنَى سِوَى الْغِنَى فِي الْقَلْبِ [تا يِفَقْرِهِ إِلَى الْغَنِيِّ الرَّبِّ الْيُسَ الْغِنَى فِي الْقَلْبِ أَعْنِنَا بِالْافْتِقَارِ [تا إِلَيْكَ وَالضَّعْفِ وَالْإِضْطِرَارِ يَا لَيْكَ وَالضَّعْفِ وَالْإِضْطِرَارِ التعنى عن المخلوق القاعدة السادسة: إذا استغنى القلب بالخالق استغنى عن المخلوق

وَالْقَلْبُ إِنْ بِاللهِ -جَلَّ- اسْتَغْنَى [٢٠] فَإِنَّهُ عَمَّنْ سِوَاهُ يَغْنَى وَالْقَلْبُ إِنْ بِاللهِ -جَلَّ- اسْتَغْنَى فَوَادَهُ ذَلَّ بِذَا التَّعْلِيقِ وَكُلُّ مَنْ عَلَقَ بِالْمَخْلُوقِ [٢٦] فُؤَادَهُ ذَلَّ بِذَا التَّعْلِيقِ وَكُلُّ مَنْ أَنَالَهُ الْكَرِيمُ نَالًا [٢٧] وَلَا غِنَى إِلَّا بِهِ تَعَالَى

فَلَا يَكُونُ غَيْرُهُ مَسْؤُولًا [٢٦] وَالصَّحْبُ بَايَعُوا بِذَا الرَّسُولَا الْهَادِيَ الْمُعَلِّمَا [٢٦] صَلَّى عَلَيْهِ رَبُّهُ وَسَلَّمَا وَسَلَّمَا وَسَلَّمَا تُسْتَصْلَحُ بِالرِّيَاضَهُ [٢٠] وَمَا بِهَا عَنِ الدُّعَا اسْتِعَاضَهُ وَمَا بِهَا عَنِ الدُّعَا اسْتِعَاضَهُ فَيَا غَنِيُّ عَنْ سِوَاكَ أَغْنِنَا [٢٠] وَمِنْ عَطَائِكَ الجُزِيلِ أَعْطِنَا فَيَا غَنِيُّ عَنْ سِوَاكَ أَغْنِنَا [٢٠] وَمِنْ عَطَائِكَ الجُزِيلِ أَعْطِنَا الله السليم في جنة معجلة القاعدة السابعة: القلب السليم في جنة معجلة

وَصَاحِبُ الْقَلْبِ السَّلِيمِ نَوَّلَهُ أَنَا وَمِنْ قَوَاطِعِ الطَّرِيقِ سَلِمَا وَهُوَ مَنْ لِرَبِّهِ قَدْ أَسْلَمَا أَنَا وَمِنْ قَوَاطِعِ الطَّرِيقِ سَلِمَا سَالَمَ أُولِيَاءَهُ وَسَلَّمَا أَنَا إِلَى الْقَضَا وَلِلْكِتَابِ اسْتَسْلَمَا قَوَاطِعُ الطَّرِيقِ: شِرْكُ بِدْعَةُ أَنَا وَشَهْوَةٌ هَوَى النُّفُوسِ الْغَفْلَةُ وَوَاطِعُ الطَّرِيقِ: شِرْكُ بِدْعَةُ أَنَا وَشَهْوَةٌ هَوَى النُّفُوسِ الْغَفْلَةُ يَا رَبِّ سَلِّمْنَا مِنَ الْآفَاتِ أَنَا مِنْ شُبُهَاتٍ وَمِنَ الشَّهْوَاتِ يَا رَبِّ سَلِّمْنَا مِنَ الْآفَاتِ أَنَا مِنْ اللَّهُولِ اللَّهُواتِ القلب يمرض كما يمرض البدن

لِلْجِسْمِ أَسْبَابٌ بِهَا قَدْ يَمْرَضُ [٢] وَالسُّقْمُ أَيْضًا لِلْقُلُوبِ يَعْرِضُ فَمَرَضُ الْقَلْبِ انْقِطَاعُ الْقَلْبِ اللهِ عَنْ عِلْمِهِ بِرَبِّهِ [٢٤] وَالشَّوْقِ لللهِ عَنْ عِلْمِهِ بِرَبِّهِ [٢٤] وَالشَّوْقِ لللهِ عَنْ عِلْمِهِ بِرَبِّهِ وَالشَّوْقِ للهِ عَنْ عِلْمِهِ بِرَبِّهِ [٢٠] وَالشَّوْقِ للهِ عَنْ عِلْمِهِ بِرَبِّهِ أَشَرُ وَأَشَدْ أَشَا مِنَ الدَّاءِ يَكُونُ فِي الجُسَدْ وَمُرَضُ الْقَلْبِ أَشَرُ وَأَشَدْ أَشَاهِ [٢٠] قَتْكُا مِنَ الدَّاءِ يَكُونُ فِي الْجُسَدُ وَأَصْلُ هَذَا الدَّاءِ وَالْفَسَادِ [٢٠] يَرْجِعُ لِلْفِعْلِ وَالإعْتِقَادِ وَالْعُسَادِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَالْعُتِقَادِ وَالْعُتِقَادِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهِ عَتِقَادِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهِ عَتِقَادِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِلُ وَالْعُتِقَادِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى السَّعُلُ الْعُلْلُ وَالْمُ عَلَى الْمُعْلِلُ وَالْعُسَادِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلْقُ الْمُ الْمُعْلِلُ وَالْعُلِلْ وَالْعُسَادِ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِلُ وَالْعُسَادِ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِلُ وَالْعُلَالُ وَالْعُلَى الْقَلْلِ الْعُلْمِ الْمُعْلِلُهُ الْمُعْلِلُ الْمُعْلِلُ وَالْعُلَالِ اللَّهِ عَلَى الْمُعْلِى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعُلْلِ الْعُلْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْمُعْلِى اللْعُلْمُ الْمُعْلِى الْعُلْمُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى اللَّهُ اللْعُلْمُ اللْمُعْلِى الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُنْمُ اللْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللْعِلْمُ الْمُعْلِى الْعُلْمُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلِمُ الْعُلِمُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ الْعُلْمُ اللْعُلِمُ الْعُلْمُ اللْعُلِمُ اللْعُلْمُ اللْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلُمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللْعُلُمُ ا

فَالضَّعْفُ فِي الْعَمَلِ مِنْهُ الشَّهَوَاتْ أَنَّ وَضَعْفُ الْاعْتِقَادِ مِنْهُ الشَّبُهَاتْ وَمِنْهُمَا يَنْشَأُ كُلُّ دَاءِ أَنَّ كَالْكِبْرِ وَالْحُسَدِ وَالرِّيَاءِ وَالْخِيلَا وَالْفَخْرِ غِلِّ حُبِّ أَنَّ عُلُوهِ وَغَفْلَةٍ وَعُجْبِ وَالْخُيلَا وَالْفَخْرِ غِلِّ حُبِّ أَنَّ عُلُوهِ وَغَفْلَةٍ وَعُجْبِ وَالْخُيلَا وَالْفَخْرِ غِلِّ حُبِّ أَنَّ عُلُوهِ وَغَفْلَةٍ وَعُجْبِ وَالْخُيلَا وَالْفَخْرِ غِلِّ حُبِّ أَنَّ وَرُبَّمَا عَلَى الدَّوَا لَا يَصْبِرُ وَأَصْلُهَا الْجُهْلُ، فَأَهْلُ الْعِلْمِ أَنَا السَّقْمِ وَأَصْلُهَا الْجُهْلُ، فَأَهْلُ الْعِلْمِ أَنَّ وَاللهُ ذُو الْجُلَالِ هُوَّ الشَّافِي عَمَالِسُ الذِّكْرِ هِي الْمَشَافِي أَنِي وَاللهُ ذُو الْجُلَالِ هُوَّ الشَّافِي عَلَى الدَّعْرَاضِ أَنَا مِنَ الْإَعْرَاضِ أَنْ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ مَنَاضِ القَاعِدةِ القلوب أحوال وآفات القاعدة التاسعة: للقلوب أحوال وآفات

لِلْقَلْبِ فِي مَسِيرِهِ أَحْوَالُ [10] وَلَمُّ شَعْثِهِ هُوَ الْإِقْبَالُ فَالْقَلْبُ قَدْ يَقْسُو وَقَدْ يَزِيغُ قَدْ [17] يَنْجُسُ يَسُودُ وَرُبَّمَا فَسَدْ فَالْقَلْبُ قَدْ يَقْسُو وَقَدْ يَزِيغُ قَدْ [17] يَقْلَبُ يُطْبَعُ عَلَيْهِ يُقْفَلُ أَنَا يُطْبَعُ عَلَيْهِ يُقْفَلُ يَا رَبِّ لَيِّنْ وَأَقِمْ وَطَهِّرِ أَنَا بَيِّضْ أَيَا رَبِّ وَأَصْلِحْ بَصِّرِ يَا لَيْنُ وَأَقِمْ وَطَهِّرِ أَنَا وَسَلِّم أَيَا رَبِّ وَأَصْلِحْ بَصِّر أَيْقِظْ وَثَبِّتْ قَلْبَنَا وَسَلِّم أَنَا وَسَلِّم أَنَا وَافْتَحُهُ لِلْهُدَى وَلِلتَّعَلُّمِ القلب أعظم عقوبة وأكبر مصيبة القاعدة العاشرة: قسوة القلب أعظم عقوبة وأكبر مصيبة

أَعْظَمُ مَا يُعَاقَبُ الْمَرْءُ بِهِ تَا قَسَاوَةٌ تُصِيبُهُ فِي قَلْبِهِ أَعْظَمُ مَا يُعَاقَبُ الْمَرْءُ بِهِ أَعَاذَكَ اللهُ- الْفُؤَادُ الْقَاسِي أَبْعَدُ قَلْبٍ عَنْ إِلَهِ النَّاسِ [١٠] -أَعَاذَكَ اللهُ- الْفُؤَادُ الْقَاسِي

أَسْبَابُهُ كَثِيرَةٌ مِنْ مِثْل: نَقْضِ الْعُهُودِ وَكَثِيرِ الْأَكْل وَكَثْرَةِ الضَّحِكِ وَالْكَلَامِ وَشَرُّهَا مَعْصِيَةُ الْعَلَّامِ وَذِكْرِكَ الْمَمَاتَ غَيْرَ لَاهِ مُزيلُهَا: كَثْرَةُ ذِكْرِ اللهِ الإحْسَانُ لِلْيَتِيمِ وَالْفَقِيرِ [19] زِيَارَةُ الْقُبُورِ مَعْ تَفْكِيرِ= وَأَدِمِ الدُّعَاءَ لِلْقَدِير فِي حَالِ أَهْلِهَا وَفِي الْمَصِيرِ يَا رَبَّنَا لَقَدْ قَسَتْ قُلُوبُنَا لَقَدْ وَكَثُرَتْ مِنْ غَفْلَةٍ ذُنُوبُنَا فَلَيِّنِ اللَّهُمَّ ذِي الْقُلُوبَا [٢٠] وَاغْفِرْ إِلَهِي هَذِهِ الذُّنُوبَا فَمَا لَنَا مِنْ غَافِرِ سِوَاهُ [٢٧] هَذَا وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ رَسُولُهُ الْكَرِيمُ [١٤] لَهُ الصَّلَاةُ وَلَهُ التَّسْلِيمُ وكتب الفقير المذنب/ عامر بهجت -أدام الله ستره وغفر له-

في التاسع من رجب ١٤٤٦هـ